مكتبة المدني الإلكترونية Almdni.Com

تم تحميل هذا الملف من

## مكتبة المدني الإلكترونية التتاملة

آلاف الكتب والدروس والأمثلة والمحاضرات المقروءة والمسموعة والمرئية



## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعسة الشامنة



بقلم: عبدالله الكبير

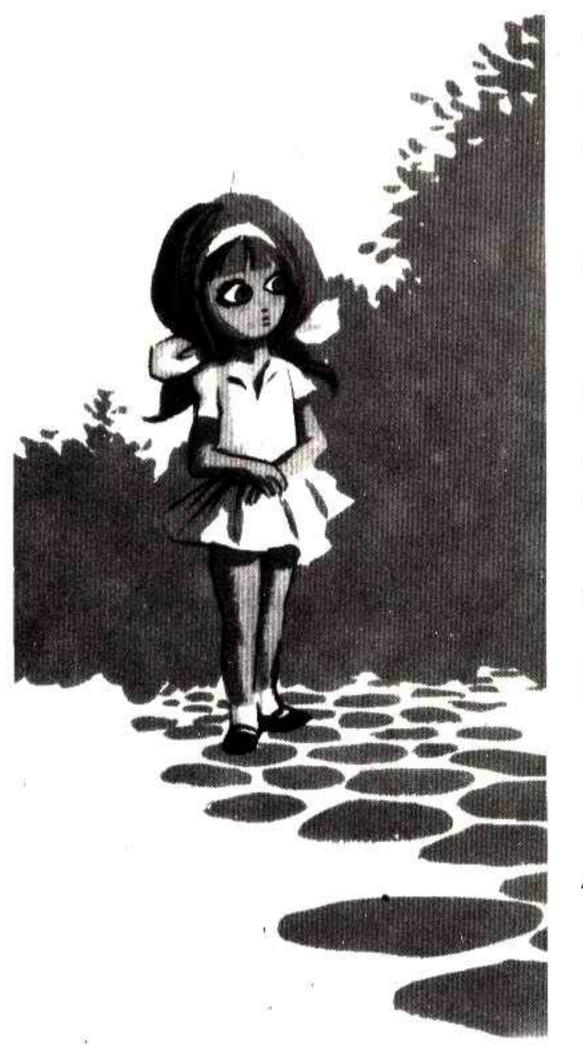

« أُلِيس » بنْتُ صَغِيرَةٌ لَطِيفَة ، سِنها مِثْلُ سِنِّك ؛ فَقَدْ كَانَتْ فِي الثَّانِيَةَ عَشَرَةً مِنْ ُعمْرِها ، حِينَما ذَهَبَتْ إِلَى « بلادِ الْعَجَائِبِ » . وَ « بِلادُ الْعَجَائِبِ»لايَعْرفُ أَحَدٌ مَكَانَها؛ وَكُلُّ مَا يَعْرِفُهُ النَّاسُ عَنْهَا أَنَّهَا بَعِيدَة ... بَعِيدَة جَدًّا ... وَأَنَّ كُلَّ شَيْء فِيها عَجِيبٌ غَريب ، لا يُصَدِّقُهُ الْعَقْل .

وَ « أَلِيس » بِنْتُ ذَكِيَّة ، مُطِيعَة ، مَجْتَهِدَة . تَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَة ، وَتَنْتَبِهُ إِلَى كُلِّ ما تَقُولُهُ مُدَرِّساتُها . وَبَعْدَ أَنْ الْمَدْرَسَة ، وَتَنْتَبِهُ إِلَى كُلِّ ما تَقُولُهُ مُدَرِّساتُها . وَبَعْدَ أَنْ تَعُودَ إِلَى الْبَيْت ، وَتَتَنَاوَلَ غَداءَها ، وَتَسْتَرِيحَ قَلِيلًا ، تَبْدَأُ

تُذَاكِرُ دُرُوسَها، وَ تَكْتُبُ وَاجِباتِها ، وَتُساعِدُ أُمَّها فِي أَعْمالِ الْبَيْتِ الْخَفِيفَة . . .

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ ﴿ أَلِيسَ ﴾ أَنْ تَنْزِلَ وَقْتَ الْعَصْرِ إِلَى جُنَيْنَةِ الْبَيْت، مَعَ أُخْتِها الْكَبِيرَة، وَتَجْلِسَا مَعًا فِي الْأَرْجُوحَة، بَيْنَ الْأَشْجارِ والْأَزْهارِ والرَّيَاحِين، وكَانَتْ أُخْتُها تَقُصُّ عَلَيْها الْحِكايَاتِ اللَّطِيفَة، والْأَزْهارِ اللَّيَاحِين، وكَانَتْ أُخْتُها تَقُصُّ عَلَيْها الْحِكايَاتِ اللَّطِيفَة، والْأَخْبارَ الْغَرِيبَة...

وَفِي أَحَدِ الْأَيَّامِ ، نَزَلَتْ «أَلِيسَ» وَأُخْتُهَا إِلَى الْحَدِيقَةِ ، وَجَلَسَتَا فِي الْاَحْدِيقَةِ كَالْعَادَة ، لَـكَنَّ الْأُخْتَ كَانَتْ مَشْغُولَةً وَجَلَسَتَا فِي الْأَرْجُوحَةِ كَالْعَادَة ، لَـكَنَّ الْأُخْتَ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِهِ الْمَرْ بُوحَةِ كَالْعَادَة ، لَـكَنَّ الْأُخْتَ كَانَتْ مَشْغُولَةً بِهِ اللّهِ عَلَى «أَلِيسٍ » حِكَايَة ، وَلا بِقِراءَة كِتَابٍ كَبِيرٍ ، فَلَمْ تَقُصَّ عَلَى «أَلِيسٍ » حِكَايَة ، وَلا بِقِراءَة كِتَابٍ كِبِيرٍ ، فَلَمْ تَقُصَّ عَلَى «أَلِيسٍ » حِكَايَة ، وَلا

ذَكَرَت لَها خَبرًا عَجِيبًا ، فَأَحَسَت « أَلِيس » بِالْمَلَل ، فَأَحَسَّت « أَلِيس » بِالْمَلَل ، وَسَيْمتِ الْجُلُوسَ بِدُونِ عَمَل، وَسَيْمتِ الْجُلُوسَ بِدُونِ عَمَل، فَفَكَرَت فِي أَنْ تَشْغَلَ وَقْتَهَا

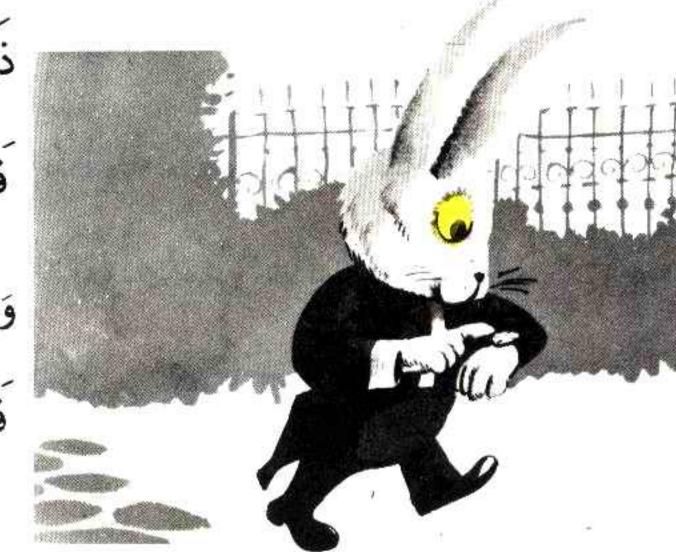

بِصُنْعِ عِقْدٍ مِنْ أَزْهارِ الْفُلِّ ، فَقَامَتْ وَأَخَذَتْ تَتَمَشَّى فِي الْعَكْ ، فَقَامَتْ وَأَخَذَتْ تَتَمَشَّى فِي الْعَدِيقَة ، وَتَقُطِفُ أَزْهارَ الْفُلِّ . . .

تَتَلَفَّتُ فِيهَا حَوْلَهَا، فَشَاهَدَتِ الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ يَجْرِى مُسْرِعًا بِثِيابِهِ الْأَنِيقَة، وَسَمِعَتْهُ يُتَمْثِمُ وَيَقُول: «أُذُناى... شَوارِ بِى ... ثُرَى إلى أَي حَد غضِبَتِ الْأَمِيرَة، لِتَأْخُرِى عَنْ مَوْعِدِهَا ؟!» ثُرَى إلى أَي حَد غضِبَتِ الْأَمِيرَة، لِتَأْخُرِى عَنْ مَوْعِدِهَا ؟!» ثرَى إلى أَي حَد غضِبَتِ الْأَمِيرَة، لِتَأْخُرِى عَنْ مَوْعِدِهَا ؟!» سارَت «أليس» حتى وصَلَت إلى آخِرِ الْمَمَر، فَوَجَدَتِ الْأَرْنَبَ قَدِ اخْتَفَى ، وَرَأَت الْأَرْنَبَ قَدِ اخْتَفَى ، وَرَأَت الْمَارَت فَدَ اخْتَفَى ، وَرَأَت

الأرْنَبَ قَدِ اخْتَفَى ، وَرَأَتُ فَهُ الْفُرْنَبَ قَدِ اخْتَفَى ، وَرَأَتُ فَهُا نَفْسَهَا فِي قَاعَةٍ فَسِيحَةٍ ، سَقْفُها مُنْخَفِض ، وَبِجُدْرَانِها أَبْوَابُ كَثِيرَة ، وَفِي وَسَطِها مِنْضَدَة لَكُثِيرَة ، وَفِي وَسَطِها مِنْضَدَة قُرْصُها مِنَ الْبَلْتُورِ النَّقِى ... قُرْصُها مِنَ الْبَلْتُورِ النَّقِى ...

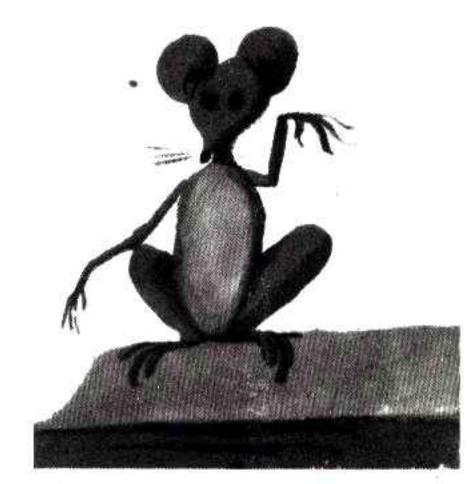

حاوَلَت «أَلِيس» أَن تَفَتْحَ بابًا مِنَ الْأَبُوابِ الْكَثِيرَة، فَوَجَدَتُهَا جَمِيعًا مُغْلَقَة ... فَوَقَفَتْ تُفَكِّر، وَإِذَا بَصَرُها يَقَعُ فَوَجَدَتُها جَمِيعًا مُغْلَقَة ... فَوَقَفَتْ تُفَكِّر، وَإِذَا بَصَرُها يَقَعُ عَلَى مِفْتَاحٍ ذَهَبِي فَوْقَ الْمِنْضَدَة، فَأَخَذَتُه، وَتَقَدَّمَت نَحْوَ عَلَى مِفْتَاحٍ ذَهَبِي فَوْقَ الْمِنْضَدَة، فَأَخَذَتُه، وَتَقَدَّمَت نَحْوَ بَالْمِفْتَاحِ فِي الْقَفُل، بابٍ يَبْلُغُ ارْتِفَاعُهُ نِصْفَ مِثْر، وَوَضَعَتِ الْمِفْتَاحَ فِي الْقَفُل،

وَأَدَارَتُه . وَكُمْ كَانَ فَرَحُها عَظِيمًا ، حِينَما وَجَدَتِ الْقُفْلُ الْهُوْتُحُ فِى سُهُولَة ا فَدَفَعَتِ الْبابِ بِيَدِها ، فَإِذَا مَمَرٌ ضَيِقٌ ، لا تَسْتَطِيعُ قِطَّتُهَا «دِينا» أَنْ تَسِيرَ فِيه ، فَرَكَعَت ، وَأَخَذَتْ تُحُدِق نظرَها ، فَرَأَت في نِهايَةِ الْمَمَرِ حَدِيقَة جَمِيلَة ، لَمْ تُصَاهِد مِثْلَها مِن قَبْل ، فَتَمَنَت لُو تَسْتَطِيعُ الْوُصُولَ إِلَيْهَا لَكِنَها لَم تَسْتَطِع أَنْ تُد خِلَ رَأْسَها فِي الْمَمَر ، فَجَعَلَت تَرُوح و وَجَي فِي الْقَاعَةِ ، وَهِي تُفَكِر . . .

عَجَبًا،عَجَبًا الماهاذه؟ مَنْ وَضَعَ هاذه الزّجاجَة مَنْ وَضَعَ هاذه الزّجاجَة هُنا ؟ القَدْ رَأَت «أَليس» فَو قَ المنضدة زرُجاجَة صَغِيرَة ، شَكْلُها صَغِيرَة ، شَكُلُها شَكُلُهُ اللها شَكُلُ دُمْيَةٍ جَمِيلَة ، وَفِي



رَقَبَتِهِا وَرَقَة 'كُتِبَ عَلَيْهَا بِخَطِ كَبِيرٍ جَمِيلٍ كَلِمَةُ «اشْرَبِينِي» ا أَمْسَكَتْ « أَلِيس » الزُّجاجَة ، وَقَلَّبَتْهَا بَيْنَ يَدَيْهَا ، فَلَمْ تَجد ْ غَيْرَ كَلِمَةِ «اشْرَبِينِي» ا

فَتَحَتْ « أَلِيس » الزُّجاجَة ، وَذاقَتِ السَّائلَ السَّذِي فِيها ، فَوَجَدَتُهُ حُلُوًا، وَكَانَتْ عَطْشانة، فَشَرِبَتِ الزُّجاجَةَ كُلُّهَا ... ثُمَّ مَا لَبِثَتْ أَنْ صَرَخَتْ فِى فَزَعٍ وَرُعْبِ: « شَيْءٍ عَجِيبِ! مَا أَفْظُعَ هٰذَا ! إِنَّ أَعْضَاءَ جِسْمِى كُلَّهَا تَضْمُرُ وَتَنْكُمِشِ!» وَ بَعْدَ ثُوانٍ صارَتْ « أَلِيسٍ » في حَجْمِ الْعَرُوسِ الصَّغِيرَةِ النَّتِي لَا يُزِيدُ طُولُها عَلَى رُبْعِ مِـتْر ! . . . ثُمَّ انْقُلَبَ فَزَعُها وَرُعْبُهَا إِلَى بَهُجَةٍ وَسُرُورٍ؛ لِأَنَّهَا الْآنَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسِيرَ فِي الْمَمَرِ الضَّيِّق، وَتَصِلَ إِلَى الْحَدِيقَةِ الْجَمِيلَة. فَجَرَتْ إِلَى الْبَابِ الصَّغِيرِ، فَوَجَدَتْهُ مُغْلَقًا...وَتَذَكَّرَتْ أَنَّهَا أَغْلَقَتْهُ يِ بِالْمِفْتَاحِ ، وَوَضَعَتِ الْمِفْتَ احَ فَوْقَ الْمِنْضَدَةِ كَمَا كَانِ ... فَجَرَتْ إِلَى الْمِنْضَدَةِ لِتَأْتِى بِالْمِفْتَاحِ، فَرَأَتْ أَنَّهَا صَغِيرَةٌ جِدًّا، وَأَنَّ يَدَهَا لَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصِلَ إِلَى الْمِفْتَاحِ. فَحَزِنَت، وَجَلَسَتْ عَلَى الْأَرْض، وَكَادَتْ تَبْكِى ، لولا أَنَّهَا رَأَتْ تَحْتَ الْمِنْضَدَةِ صُنْدُوقًا صَغِيرًا ، فَسَحَبَتْهُ وَفَتَحَتْه ، فَإِذَا يَحْتَ الْمِنْضَدَةِ صَنْدُوقًا صَغِيرًا ، فَسَحَبَتْهُ وَفَتَحَتْه ، فَإِذَا بِدَاخِلِهِ كَعْكَةٌ صَغِيرَة، فَوْقَهَا وَرَقَةٌ كُتِبَتْ عَلَيْها بِخَطٍّ بِدَاخِلِهِ كَعْكَةٌ الشَّهِيَّة... جَمِيلٍ كَبِيرٍ كَلِمَةُ «كُلِينِي»! فَأَكَلَتِ الْكَعْكَةَ الشَّهِيَّة...

وَبَعْدَ قَلِيلٍ أَخَدَتْ «أَلِيس» تَصِيحُ وَتَصْرُخ : «غَرِيبَة ! ...
رِجْلای ... رِجْلای ... يا مُصِيبَتِی » ! فَقَدْ وَجَدَتْ نَفْسَها
تَسْمَنُ وَتَطُول ، حَتَّى بَلَغَ طُولُها حَوالَى ثَلاثَة أَمْتار ، واصْطَدَمَ
رَأْسُها بِسَقْفِ الْقاعَة ، فَجَلَسَت ْ تَبْكِی وَ تَبْكِی ، حَتَّى صارَت ْ
دُمُوعُها كَبِر كَة اِرْتِفاعُها نَحْوُ شِبْر ...

وَ بَيْنَمَا هِيَ تَبْكِي وَتَنُوح ، سَمِعَتْ صَوْتَ أَقْدَام تَدِبُّ عَلَى بُعْد ، فَمَسَحَتْ دُمُوعَها بِمِنْدِيلِها ، لِتَسْتَطَيِعُ أَنْ تُبْصِرَ الْقادِم ... فَإِذَا الْقَادِمُ هُوَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضِ، لَكُنَّهُ كَانَ فِي هْذِهِ الْمَرَّةِ يَرْتَدِى ثِيابًا فَخِيمَةً جِدًّا ، وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ قُفْاًزْ أَبْيَض، وَفِي الْيَدِالْأَخْرَى مِرْوَحَة، وَسَمِعَتَهُ « أَلِيسٍ » يَقُول : « أوه ! ... الْأُمِيرَة ... الْأُمِيرَة !... تُرَى إِلَى أَيِّ حَدٍّ غَضِبَتْ، لِأَنِّي جَعَلْتُهَا تَنْتَظِرُ هَذَا الْوَقْتَ الطَّوِيل؟!» وَرَأَى الْأَرْنَبُ « أَلِيس » ، فانْزَعَجَ واضْطَرَب ، وَسَقَطَ الْقُفْاًزُ والْمِرْوَحَةُ مِنْ يَدَيْه ، وَأَخَذَ يَجْرَى فِي سُرْعَةٍ تَفُوقُ كُلَّ وَصْف ؛ فَالْتَقَطَتُ ﴿ أَلِيسٍ » الْقُفَّازَ وَالْمِرْوَحَة ، وَكَانَ الْجَوْ حَارًا فِي الْقَاعَة، فَجَعَلَتْ تُرَوِّحُ بِالْمِرْوَحَة ، فَوَجَدَتْ أَنَّهَا تَصْغُرُ شَيْئًا فَشَيْئًا، كُلَّمَا رَوَّحَتْ بِالْمِرْ وَحَة، فاسْتَمَرَّتْ تُرَوِّحُ حَتَّى عَادَتْ صَغِيرَةَ الْحَجْمِ مَرََّةً ثَانِيَةً ، فَأَلْقَتِ الْمِرْوَحَةَ فِي الْبِرْكَة ، وَجَرَتْ نَحْوَ الْبابِ الصَّغِيرِ ، لَكُنَّ رِجْلُها زَ لِقِتَ، فَسَقَطَت، وَغَرِقَتْ فِي دُمُوعِها إِلَى ذَقْنِها، فَقَالَت:

« لَيْتَنِي مَا بَكَيْتُ هَذَا الْبُكَاءَ كُلَّهُ! » ... وَأَخَذَتْ تَسْبَحُ مُعَاوِلَةً أَنْ تَجِدَ طَرِيقَها إِلَى الشَّاطِئ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمَعَتْ مُعَاوِلَةً أَنْ تَجِدَ طَرِيقَها إِلَى الشَّاطِئ ، غَيْرَ أَنَّهَا لَمَعَتْ شَيْئًا يُحْدِثُ صَوْبًا فِي الْماء ، فَتَأَمَّلَتُه ، فَإِذَا هُوَ فَأَرْ قَدِ انْزَلَقَ إِلَى الْبُرْكَة !



جَعَلَت « أَلِيس » تَسْبَحُ فِي بِر كَةِ الدُّمُوع ، حَتَى اقْتَرَبَتْ مِنَ الْفَأْر ، فَسَأَلَتْه : « أَتَعْرِفُ الطَّرِيقَ إِلَى الْخَارِج ؟ »، فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً طَوِيلَة ، وَلَم ْ يُجِبْهَا. فَقَالَت « أَلِيس » فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً طَوِيلَة ، وَلَم ْ يُجِبْهَا. فَقَالَت « أَلِيس » فَنَظَرَ إِلَيْهَا الْفَأْرُ نَظْرَةً لَا يَفْهَمُ اللَّغَةَ النَّتِي أَتَحَدَّثُ بِهَا ، فَلْأُ كَلِّمهُ بِالْفَرَنْسِيّة . وَقَالَت لَهُ بِالْفَرَنْسِيَّة : « أَيْنَ فَلْأُ كَلِّمهُ أَللْفَرَنْسِيَّة : « أَيْنَ

قُطَيْطَتي ؟ » فَارْ تَعَبَ الْفَأْرُ وانْتَفَض، وَجَعَلَ يَعُومُ بَكُلّ قُوَّتِهِ ، حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْماء ، وَهُوَ لا يَزالُ يَرْتَجِفُ خَوْفًا. شَعَرَتْ « أَلِيسُ» أَنَّهَا أَخْطَأَت ، فَصاحِت تُنادِي الْفَأْرِ، وَتُحاوِلُ تَهْدِئَتُهُ وَإِرْضاءَه ، وَتَقُول : « لا تَخَفْ ... نَسيتُ أَنَّكَ لَا تُحِبُ الْقِطَط...هَلُ تُحِبِّ ... تُحِبِّ ... الْكلاب؟ لِجارَتی "رُوزْ "كَلْبِ" صَغِيرٌ جَمِيل... عَيْنَاهُ واسِعَتَانِ لامِعَتان ، وَشَعْرُه ناعِمْ غَزير ، وَهُو َ يَقْتُلُ كُلَّ الْفِئْرانِ الَّــى يَرَاها » ... ثُمَّ صاحَت بصَوْتٍ حَزين : « يا لَلسَّماء! قَدْ أَخْطَأَ لِسَانِي مَرَّةً أُخْرَى » ؛ لِلأَنْهَا رَأَتِ الْفَأْرَ يَرْتَعِشُ رُعْبًا وَفَزَعًا ، وَيَجْرَى يَمِينًا وَشِمالاً ، وَيَتَسَلَّقُ الْحِيطان ، وَيَهَبْطُ وَيَسْقُط؛ فَتَأَلَّمَتْ لِلذُّعْرِ النَّدِى أَصابَه، وَقَالَتْ لَه: « اِهْدَأَ، يَا عَزِيزِي الْفَأْرِ ... لا تَخَفْ وَلا تَجْزَع ... اِقْ تَربُ مِنِي ... عُدْ إِلَى مِنْ فَضْلِك ... أَنَا مُحْتَاجَةٌ إِلَى مُسَاعَدَ تِك ...

لَنْ أُحَدِّثَكَ عَنِ الْقِطَطِ والْكلاب ... نَسِيتُ أَنَّكَ تَخافُ مِنْهَا ، وَلَا تُحِبُّهَا ... عُدْ إِلَىٰ يَا عَزِيزى . . . أَرْجُوك » . تَأْثَرَ الْفَـأْرُ بِكُلامِ « أَلِيس » ، واسْتَجابَ لِرَجائِهِـا ، فَاقْـُ تَرَبَّ مِنْ بَرْكَةِ الدُّمُوعِ ، وَقَالَ لَهَا : « تَعَالَىٰ إِلَى الشَّاطِيُّ ، فَأَقُولَ لَكِ لِماذا أَكْرَهُ الْقِطَطَ والْكلاب » ... فَجَدَّتْ « أَلِيسٍ » فِي السِّباحَة ، لَكُنَّ الْبِرْكَةَ ازْدَحَمَتْ فَجْأَةً بِمَخْلُوقاتٍ مُخْتَلِفَةً ، فَعَنْ يَمِينِها بَطَّلَّةً ، وَعَنْ شِمالِها بَبْغاء ، وَهُنَا نَسْرٌ صَغِيرٍ، وَهُنَاكَ طَائرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدِّيكِ الرُّومِيّ اسْمُهُ الدُّودُو، وَمَخْلُوقاتْ أُخْرَى كَثِيرَةٌ عَجِيبَة، فَأَشَارَتْ « أَلِيس » إِلَيْهَا أَنْ تَسْبَحَ خَلْفَها، وَعامَتْ هِيَ فِي الْمُقَدِّمَة، حَتَّى خَرَجُوا كُلُّهُمْ مِنَ الْماء...

وَلَمَّا جَفَّتْ أَجْسَامُهُمْ جَلَسُوا مُتَجَاوِرِين ، وَطَلَبُوا مِنَ الْفَأْرِ أَنْ يَقُصَّ عَلَيْهِمْ قِصَّة ، فَهَمَسَتْ «أَلِيس» فِي أُذُنِهِ قَائِلَةً : « إِنَّكَ وَعَدْتَـنِي أَنْ تَقُصَّ عَلَىَّ تَارِيخَ حَيَاتِك ، وَلِماذا تَكُرُهُ الْقِط ... والْكلِا ... " فالْتَفَتَ الْفَأْرُ إِلَيْها ، وَقَالَ مُتَأَرِّلُمَّا مُتَحَسِّرًا: ﴿ إِنَّ تَارِيخِي طُويل... وَمُخْزِنُ أَيْضًا...»، فَنَظَرَتْ « أَلِيس » إِلَى ذَيْـلِ الْفَأْرِ ، وَقَالَت: « إِنَّهُ طَوِيلٌ حَقًّا . . . لَـكُنْ لِماذا تَقُولُ إِنَّهُ مُحْزِن ؟ » ، واسْتَمَرَّتْ « أُلِيس » تَتَطَلَّعُ إِلَى ذَيْلَ الْفَأْرِ ، وَهُوَ يَحْكِي حِكَايَتَه ... وَسَرَحَ فِكُرُهَا فِي أَبِيهَا وَأُمِّهَا وَأُخْتِهَا . . . وَفِي قَطَّتِهَا الْعَزِيرَة « دِينا »، فَلَمْ تَسْمَعُ شَيْئًا مِنْ حِكَايَةِ الْفَأْرِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهَا غَاضِبًا وَقَالَ: ﴿ إِنَّكِ شَارِدَةُ ۚ اللَّهِ هُن ۗ ... وَغَادَرَ الْمُجْلِسَ قَبْلَ أَنْ تَتَمَكَّنَ « أَلِيس » مِنَ الاِعْتِذارِ إِلَيْه ؛ فَقَالَت<sup>°</sup> بِصَوْتِ عِالَ ِ : ﴿ لَوْ كَانَتْ دِينَا "مَعِى الْآنِ، لَاسْتَطَاعَتْ أَنْ تَعْثُرَ عَلَيْهِ ، وَتَعُودَ بِهِ إِلَيْنَا ... »

فَقَالَتِ " الْبَبْغاء " : " مَنْ " دِينا " هٰذِه ؟ »

رَدَّت " أَلْيس " فِي اُسرْعَة : " دِينا " هِي قَطَّتِي الْعَزِيرَة الطَّيُور! " وَهِي اَسْتَاذَة فِي صَيْدِ الطَّيُور! " وَهِي اَسْتَاذَة فِي صَيْدِ الطَّيُور! " كَانَ حَدِيثُ " أَلِيس " عَنْ قِطَّتِها " دِينا " سَببًا فِي خَوْفِ بَعْضِ السَّامِعِين، وَسَببًا فِي عَجَبِ بَعْضِهِمُ الْآخَر ... فَبُدات الطَّيُورُ تَتَسَلَّلُ وَتَهُرُبُ واحِدًا بَعْدَ واحِد، وَأَخَذَ فَبَدَ أَتِ الطَّيون، وَقَدْ أَصابَتْهُمْ عَدْوَى الْخَوْف! وَوَجَدَت الْباقُونَ يَنْصَرِفُون، وَقَدْ أَصابَتْهُمْ عَدْوَى الْخَوْف! وَوَجَدَت الْباقُونَ يَنْصَرِفُون، وَقَدْ أَصابَتْهُمْ عَدْوَى الْخَوْف! وَوَجَدَت "



«أُلِيس» نَفْسَها وَحِيدَة ، فَعَزِنَتْ ، وَعادَتْ تَبْكِى بَعْدَ أَنْ شَعْرَتْ بِالْوَحْدَةِ وَانْكِسِارِ النَّفْس... بَكَتْ ، وَبَكَتْ حَتَى تَعِبَت ، فَمَسَحَتْ دُمُوعَها ، وَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُ مَا حَوْلُها... يَعْبَت ، فَمَسَحَتْ دُمُوعَها ، وَجَعَلَتْ تَتَأَمَّلُ مَا حَوْلُها... يا لَلْعَجَب اللَّهُ مُوعَها ، وَجَعَلَتْ ثَتَامَّلُ مَا حَوْلُها... يا لَلْعَجَب اللَّهُ مُوعَها ، وَجَعَلَتْ ثَتَامَّلُ مَا حَوْلُها... اللَّهُ مُوع ، واخْتَفَت الْمَنْضَدَة دات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، الدَّمُوع ، واخْتَفَت الْمِنْضَدَة دات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمَنْصَدَة دات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْمَنْصَدَة دات السَّطْحِ الْبَلُورِي ، واخْتَفَت الْعَاعَة الْفَسِيحَة واخْتَفَت الْقَاعَة والْفَسِيحَة واخْتَفَت الْقَاعَة والْفَسِيحَة واخْتَفَت الْقَاعَة والْمَا وَوَجَدَت « أَلِيس » نَفْسَها فِي طَرَفِ عَابَة كَثِيفَة ، وَوَجَدَت « أَلِيس » نَفْسَها فِي طَرَفِ عَابَة كَثِيفَة ، وَوَجَدَت « أَلِيس » نَفْسَها فِي طَرَف عَابَة كَثِيفة . فَكُن أَوْلُ مَا فَكَرَت ْ فِيهِ أَن ْ تَعُودَ إِلَى حَجْمِها الطَّبِيعِي ... فَكَانَ أُوّلُ مَا فَكَرَت ْ فِيهِ أَن ْ تَعُودَ إِلَى حَجْمِها الطَّبِيعِي ...

سارًت « أُلِيس » قَلِيلًا فِي الْغابَة ، وَتَلَفَّتَ حَوْلُها ، فَرَأَت أَمَامَها نَبْتَةً مِن نَباتِ « عَيْشِ الْغُرابِ » ، قَد عَلْسَت عَلَيْهَا يَرَقَة فَرَاشَة ضَخْمَة ، تُدَخِّنُ النَّارَجِيلَة (الشِّيشَة ) ، فَجَعَلَت « أَلِيس » تَنْظُر ُ إِلَيْها ، وَتُكَلِّمُها ، والْيَرَقَة لا تَنْظُر ُ إِلَيْها ، وَتُكَلِّمُها ،

وَبَعْدَ فَتْرَةٍ أَخْرَجَتِ الْيَرَقَةُ مِبْسَمَ النَّارَجِيلَة مِنْ فَمِها، وَ نَظَرَتُ ۚ إِلَى « أَلِيس » ، وَقَالَتُ لَهَا فِي صَوْتٍ بَطِيء نَاعِس: « مَنْ أَنْت ؟ » ، فَرَدَّتْ « أَلِيس » فِى خَجَل : «أَنَا ؟ ... فِي الْواقِع ِ لا أَدْرِى، يا سَيّدَ تِى الْيَرَقَةَ الْعَزِيزَة ، مَن ْ أَنا؟» . فَقَالَتِ الْيَرَقَةُ بِصَوْتٍ عَنِيفٍ : « مَا مَعْنَى كَلَامِكَ هَٰذَا ؟ » َفَأَجَابَت « أَلِيس » : « أَخْشَى أَنْ أَقُولَ لَك، يا سَيّدَ تِى ، إِنى لا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوَضِّحَ كَلامِي بِأَكْثَرَ مِمَّا تُقلْت... فَإِنَّ حَجْمِي يَتَغَيَّرُ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ الْواحِد . . . وَهٰذَا يَجْعَلُ ا الأُمُورَ تَخْتَلِطُ عَلَى ! »

مدا لَيْسَ أَمْرًا غَيْرَ مَا اللَّهُ مَا أَمْرًا غَيْرَ عَادِي ... إِنَّهُ شَيْءٍ مَا لُوف!» عادِي ... إِنَّهُ لَكَذَالِكَ بِالنِسْبَةِ لِللَّهِ اللَّهِ النِسْبَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

## - « لَك ؟ ... مَنْ تَكُونِينَ "أَنْت ؟ »

لَمَا عَادَ الْحِوارُ إِلَى بِدايَتِهِ ، عَلِمَتْ « أَلِيسِ » أَنَّ الْيَرَقَةَ فِي حَالَةٍ عَقْلِيَّةٍ سَيِّئَة، فَسَارَتْ مُبْتَعَدِةً عَنْهَا؛ فَنَادَتُهَا الْيَرَقَةُ قائِلَة : « عُودِى . . . لَدَى الْمُرْ يَهُمُّكُ كَثِيرًا »؛ فَشَجَّعَ هٰذَا الْكَلَامُ « أَلِيسِ » عَلَى الْعَوْدَة ، فَقَالَتْ لَهَا الْبَرَقَة : « أُحِبُ أَنْ أَقُولَ لَك: إِنَّ أَحَدَ الْجا نِبَيْنِ يَجْ عَلُكِ تَقْصُرين، والْجانِبَ الْآخَرَ كِجْـعَلُكِ تَطُولِين ! »، فَسَأَلَتُها «أَلِيس» : « أَحَدُ الْجارِنبَيْن ؟ . . . جانبُ أَى ۖ شَيْءِ ؟ ! » . . . فَرَدَّتِ الْيَرَقَة ؛ « إِنِّى أُحَدِّثُكِ عَنْ هٰذِهِ النَّبْتَة ... نَبْتَةِ " عَيْشِ الْغُرَابِ ". . . . فَأَحَدُ جَانِبَيْهَا يَجْعَلُكِ قَصِيرَة ، والآخَرُ َيَجُـعَلُكِ طُوِيلَة » ... واخْتَفَتِ الْيَرَقَة !

جَعَلَتْ « أَلِيس » تَنْظُرُ إِلَى نَبْتَةِ « عَيْشِ الْغُرَابِ » ، وتُخَدِّتُ نَفْسَهَا : « تُرَى أَيُّ الْجَازِنِيْنِ يُطِيل ؟ وَأَيُّهُمَا

يُقَصِّر ؟!» ؛ وَأَخِيرًا قَطَعَتْ مِنْ كُلِّ جانبِ قَطْعَة ، وَأَخَذَتُ ۚ تَأْكُلُ مِنَ الْأُولَى قَضْمَةً ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ قَضْمَةً ، حَتَّى عادَتْ إِلَى حَجْمِها الطَّبيعِيِّ ! فَفَرحَتْ غايَّةَ الْفَرَحِ ، وَبَدَأَتْ تَسِيرُ فِي الْغَابَةِ، فَرَأَتْ بَيْتًا صَغِيرًا، لا يَزيدُ ارْ تِفَاعُهُ عَلَى مِثْرِ وَ نِصْفِ مِثْر ، وَبَابُهُ أَقَلُ مِنْ نِصْفِ مِثْر ؛ َفَأَ كَلَتْ مِنْ « عَيْشِ الْغُرابِ » النَّذِي في يَدِها الْيُمني ، حَتَّى أَصْبَحَ طُولُها رُبْعَ مِثْر، فَوَقَفَتْ أَمامَ الْبابِ تُفَكِّرُ فِيما تَعْمَلُهُ ، فَرَأَتْ خادِمًا 'يُقْبِـلُ مِنْ وسَطِ الْغابَة ؛ وَلَوْلا مَلابسُهُ لَقالَت إِنَّهُ سَمَكَة، فَوَجْهُهُ كَانَ يُشْبِهُ وَجْهَ السَّمَكَة.

دَقَ الْخَادِمُ السَّمَكَةُ الْبَابِ الصَّغِيرِ ، فَخَرَجَ إلَيْهِ خَادِمْ وَجْهُهُ كُوَجْهِ الضِّفِدِعِ ! فَسَحَبَ السَّمَكَةُ مِنْ تَحْتِ خَادِمْ وَجْهُهُ كُوجْهِ الضِّفِدِعِ ! فَسَحَبَ السَّمَكَةُ مِنْ تَحْتِ إِبْطِهِ رِسَالَةً مَلْفُوفَة ، تَكَادُ تَكُونُ فِي مِثْلِ طُولِهِ ، وَقَدَّمَها إِبْطِهِ رِسَالَةً مَلْفُوفَة ، تَكَادُ تَكُونُ فِي مِثْلِ طُولِهِ ، وَقَدَّمَها الطّهِ إِلْشَهِا اللّهَ عَلَمُ اللّهِ اللّهُ ... إِنّهَا



دَعْوَةٌ مِنَ الْمَلِكَةِ لِلعِ بَهِ "الْكُرُوكِية" »؛ فَأَخَذَ الضّفِدْعُ الرّسالَة ، وَانْحَنَى الْخادِمانِ كِلاهُما ، حَتَى تَشابَكَ شَعْرُ الرّسالَة ، وَانْحَنَى الْخادِمانِ كِلاهُما ، حَتَى تَشابَكَ شَعْرُ رَأْسَيهُما بَعْضُه بِيَعْض ... فَضَحِكَة « أَلِيس » ضِحْكاً عاليًا ، حِينَما رَأَت هذا الْمَنْظُر ، وَخَشِيَت أَن يَراها الْخادِمان ، وَخَشِيت أَن يَراها الْخادِمان ، أَوْ يَسْمَعا ضَحِكَها ، فَاخْتَبَأَت وراء شَجَرَةٍ غَلِيظة . وَبَعْدَ وَاعْدَ خَلَة نَظَرَت إِلَيْهِما ، فَرَأَتِ السَّمَكة قد اخْتَفَى ، والضّفِدع واقفًا أَمام الباب ، يَنظُر إلى السَّماء في بَلاهة وَغَباء ؛ واقفًا أَمام الباب ، يَنظُر إلى السَّماء في بَلاهة وغَباء ؛ فَتَقَدَّمَة نَحْوَهُ فِي هَدُوء ، وَطَلَبَتْ أَنْ يَسْمَحَ لَها بِالدُّخُول. وكان يَسْمَعُ مِن داخِلِ الْبَيْت صُراخ مُتَواصِل ، وعَطْسُ وكان يَسْمَعُ مِن داخِلِ الْبَيْت صُراخ مُتَواصِل ، وعَطْسُ

مُسْتَمِرٌ ، وأَصْواتُ أَطْبَاقٍ وَصُحُونٍ وَأُوانٍ تَتَحَطّم . . . زَيْطَة لا بِهَايَةً لَهَا ١٠٠٠ وَفَجْأَةً 'فَتِحَ الْبَاب، وانْدَفَعَ مِنْهُ طَبَق كَبِيرٌ مَرَّ أَمَامَ أَنْفِ الضِّفْدِع، وَارْتَطَمَ بِإِحْدَى الأَشْجَارِ ، فَتَحَطَّمَ قِطَعًا صَغِيرَة ؛ وَانْتَهَزَتْ « أَلِيسٍ » فُرْصَةً أَنَّ الْبابَ مَفْتُوحٌ فَدَخَلَت ، فَوَجَدَتُ نَفْسَها فِي مَطْبَخٍ مَـ لَّآنَ بِالدُّخَانَ الْكَثِيف ، وَرَأَتِ الْأُمِيرَةَ جَالِسَةً عَلَى كُرْسِيِّ ذِى أَرْجُلٍ ثَلاث ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا طَفْلٌ رَضِيعٌ. تُداعِبُه ، وَهُو َ لا يَنْقَطِعُ عَنِ الصُّراخِ والْبُكاء ، وَرَأَتْ أَرْبَعَةً مِنَ الْخَدَم ِ فِي جَوانِبِ الْمَطْبَخ ِ يَصْرُخُونَ وَيَعْطُسُون، وَالطُّبَّاخَةَ مُنْحَنِيَةً أَمامَ الْمَوْقِدِ الْمُشْتَعِل ، تُقَلِّبُ حِساءً يَمْلَأُ قِدْرًا كَبِيرَة ... إِثْنَتَ انِ فَقَطْ لَمْ تَكُونا تَصْرُخانِ أَوْ تَعْطُسان : الطَّبَّاخَةُ ، والْقِطَّةُ الْكَبيرَةُ الَّتِي كَانَتْ تَجْلِسُ عِنْدَ قَدَمَى الْأُمِيرَة، وَتَبْتَسِمُ ابْتِسامَةً عَرِيضَةً جِدًّا ...

حَيَّتُ « أَلِيس » الأَمِيرَةَ فِي أَدَب، وَقَالَتُ لَهَا : « هَلُ تَسْمَحِينَ - يَا سَيِدَ تِنِي - فَتُخْبِرِينِي لِمَاذَا تَبْسَمِ وَطَّتُكِ هَكَذَا ؟ » ، فَقَالَتِ الْأَمِيرَة : « إِنَّهَا قِطَّة مِنْ قِطَاطِ الْقَمَرِ ، وَهٰذَا هُوَ السَّبَب. . . يَا خِنْزِير ! » ؛ وَنَطَقَتِ الأَمِيرَةُ الْقَمَر ، وَهٰذَا هُوَ السَّبَب. . . يَا خِنْزِير ! » ؛ وَنَطَقَتِ الأَمِيرَةُ الْقَمَر ، وَهٰذَا هُوَ السَّبَ . . . يَا خِنْزِير ! » ؛ وَنَطَقَتِ الأَمِيرَةُ الْكَلِمَة الْأَخِيرَة فِي عُنْفٍ وَغَضَب ، حَتَّى إِنَّ « أَلِيس » الْكَلِمَة الْأَخِيرَة فِي عُنْفٍ وَغَضَب ، حَتَّى إِنَّ « أَلِيس » قَدْ قَفَزَت مِنْ مَكَانِهَا خَوْفًا وَرُعْبًا ، ثُمَّ أَدْرَكَتُ أَنَّ هٰذِهِ الْكَلِمَة كَانَتْ مُوجَهَةً إِلَى الطِّفْل ، فَهَدَأَتْ . . . .

وَوَقَفَتِ الْأَمِيرَة، وَأَلْقَتْ بِالطِّفْلِ إِلَى « أَلِيس » قائِلَةً ؛ « خُذِى هٰذَا الطِّفْل، وَدَاعِبِيهِ قَلِيلًا، حَتَّى أَرْتَدِى ثِيابِى، وَأَسْتَعِدَّ لِلْعَبِ اللَّمِلِكَة »، وَخَرَجَتْ مُسْرِعَة ...

حَمَلَتْ « أَلِيس » الطِّفْل ، وَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى الْهَـواءِ الطَّفْل ، وَخَرَجَتْ بِهِ إِلَى الْهَـواءِ الطَّلْق . . . وَكُمْ كَانَتْ دَهْشَتُهَا عَظِيمَة ، وَفَزَعُها شَدِيدًا ،

حِينَما رَأَتِ الطِّفلَ يَتَحَوَّلُ إِلَى خِنْزِيرِ صَغِير ! ... فُوَضَعَتُهُ عَلَى الْأَرْض ، فَإِذَا هُوَ يَجْرَى سَرِيعًا إِلَى الْغَابَة . وَفِي هُذِهِ اللَّحْظَةِ فُوجِئَتْ « أَلِيسٍ » بِالْقَطَّةِ الْقَمَرِيَّةِ بَيْنَ رِجْلَيْهَا تَبْتَسِمُ لَها، فَسَأَلَتُها « أَلِيس »: «هَلْ يُمْكُنِكُ أَنْ تُخْبِريني: أَىَّ طَرِيقِ أَسِيرُ فِيهِ مِنْ هُنا ؟»، فَأَجَابَتُهَا الْقِطَّة:«هٰذا يَتَوَقَفُ عَلَى ما تُريدِينَ الذَّهابَ إِلَيْه »، ثُمَّ أَشارَتْ بمَخالبها الْيُمْنَى، وَقَالَت: « فِي هٰذِهِ الْجَهَةِ يَعِيشُ صَانِعُ الْقُبُعَاتِ»؛ وَأَشَارَتْ بِمَخَالِبُهَا الْيُسْرَى ، وَقَالَت : « وَفِي هَذِهِ الْجِهَةِ يَتْكُنُ الْأَرْنَبِ ... زُورِي أَيَّهُما تَشائِينِ ، فَكِلاهُما مَجْنُون!» ثُمَّ اخْتَفَتِ الْقَطَّة ... وَكَانَ اخْتِفَاوُهُمَا عَجِيبًا غَايَةَ الْعَجَب، فَقَدِ اخْتَفَتْ مُبْتَدِئَةً بِآخِرِ ذَيْلُهِا ، وَمُنْتَهِيَةً بِابْسِامَتِها الْعَرِيضَةِ النَّتِي ظَلَّتْ مُعَلَّقَةً فِي الْهَواء !

سارَتْ « أَلِيس » فِي الْجِهَةِ النَّتِي يَسْكُنُ فِيها الْأَرْنَب،



وَهِيَ تَظُنُّهُ الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ النَّذِي اخْتَنَى عَنْهَا فِي الْمَمَرَّ، وَبَعَدْ خُطُواتٍ مَعْدُوداتٍ وَجَدَتُ أَرْنَبًا آخَرَ رَمَادِيَّ اللَّوْن وَصَالِعَ الْقُبْعَاتِ ، يَجْلِسانِ إِلَى مَاثِدَةٍ تَخْتَ شَجَرَة ، أَمَامَ الْبَيْت، وَعَلَى الْمَائِدَةِ إِبْرِيقُ الشَّاى وَعَدَدٌ مِنَ الْفَنَاجِين ، وَطَبَـق بِهِ « كِيك ، ... وَوَجَدَتْ فَأَرًا مُسْتَغَرِقًا فِي النَّوْمِ بَيْنَ الْأَرْنَبِ وَصارِنعِ الْقُبْعَاتِ ، وَهُمَا يَسْتَنِدان بِمِرْفَقَيْهُمَا عَلَيْهُ ، والصَّمْتُ يَسُودُ الْمَكان ، فَتَقَدَّمَتْ « أَلِيس » إِلَى الْمَائِدَة ، وَجَلَسَتْ عَلَى أَحَدِ الْكُرَاسِيّ صَامِتَة ، وَأَسْنَدَتْ رَأْسَهَا إِلَى كَنْهِمَا ، مُنْتَظِرَةً أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا أَحَدُهُمَا الشَّاى. وَمَرَّتْ فَتْرَةُ صَمَتٍ طويلَة ... ثُمَّ تَنَهَّدَ صا نِعُ الْقُبَّعَات، وَنَظَرَ إِلَى الْأَرْنَبِ فِى غَيْظٍ وَقال : « إِنَّ الزُّبْدَةَ غَيْرُ جَيّدَة ، وَهٰذَا أَمْرٌ يُخَالِفُ شُرُوطَ الْمُعَامَلَة بَيْنَنَا » ؛ فَقَالَ َ الْأَرْنَب: « لاَ؛ إِنَّهَا مِن أُحْسَنِ أُصْنافِ الزُّبْد »؛ فَقَالَ صَالِغُ

الْقُبُعَات : « لَقَدْ تَسَرَّبَ إِلَيْهَا بعْضُ الْعَفَن . . . كَانَ يَجِبُ أَلاَّ تَضَعَهَا بِجِوَارِ سِكِّينِ الْخُبْر ! » . . .

وحدَثَ بَيْنَ الِاثْنَـيْنِ شِجَارٌ عَنِيف، فقَامَتْ « أَلِيس » غَاضِبَة ، وَسَارَت بعيدًا ، فَلَمْ يَهْتُمَّ صَانِعُ الْقُبْعَاتِ والأَرْنَبُ بِعَاضِبَة ، وَسَارَت بعيدًا ، فَلَمْ يَهْتُمَّ صَانِعُ الْقُبْعَاتِ والْأَرْنَبُ بِغَضَبِها وَذَهَا بِها ، ولَمْ يَدْعُوَاهَا إِلَى الْعَوْدَة ، فَنَظَرَت إِلَيْهِما فَرَأَتَهُما يُحَاوِلانِ أَنْ يَضَعَا الْفَأْرِ فِي إِبْرِيقِ الشَّاي ! . . . . فَرَأَتَهُما يُحَاوِلانِ أَنْ يَضَعَا الْفَأْرِ فِي إِبْرِيقِ الشَّاي ! . . .

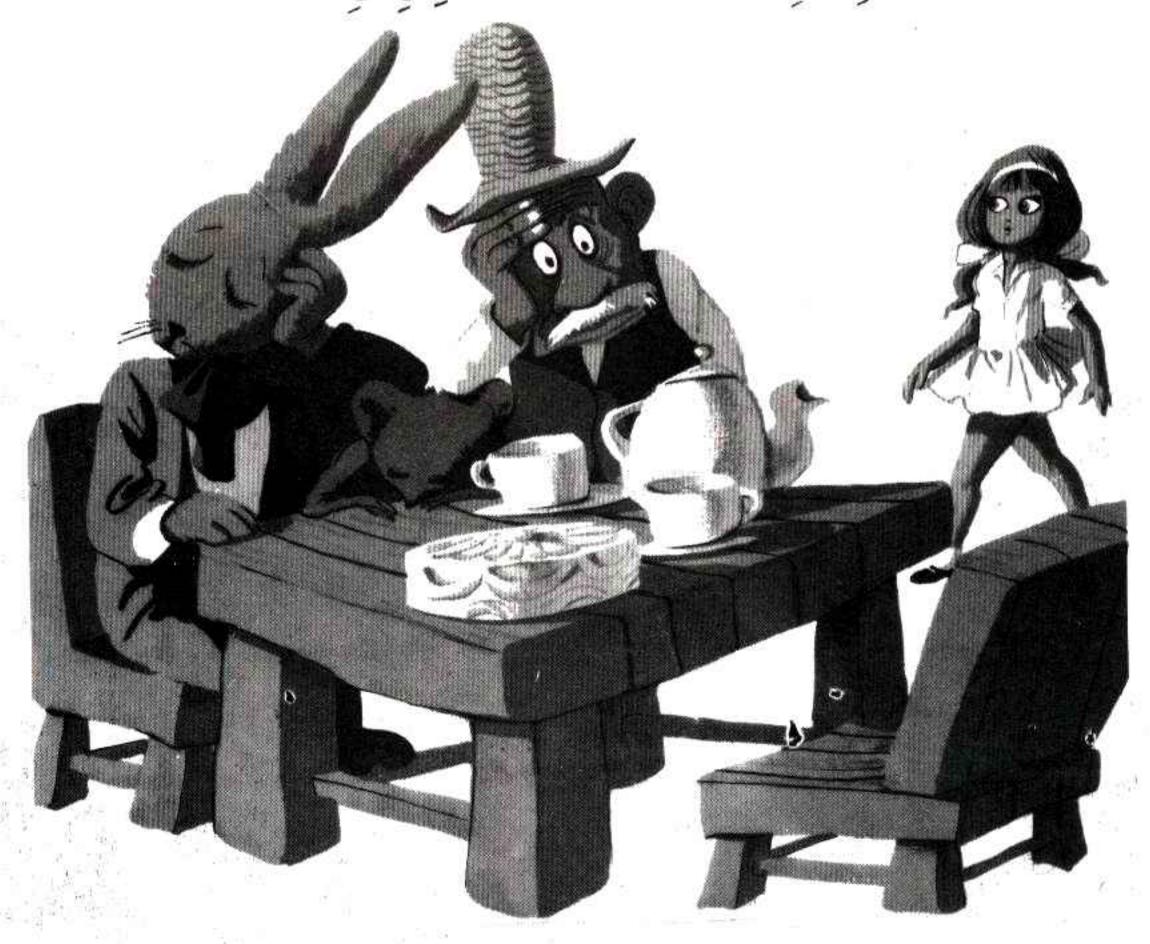

وَبَيْنَمَا «أَلِيس» سَائِرَة في الْغَابة ، رَأَت شُجَرة عَلِيظة جِداً ، في نِها يَة سَاقِهَا باب، فَد خَلَت مِنْه ، فَو جَدَت نَفْسَها في حَديقة جَمِيلة ، كَالَّتِي رَأَتْها خَلْفَ الْمَمَرِ الضَّيِق ... وَلَفَتَ نَظَرَهَا أَنَّ فِي مَدْ خَلِ الْحَديقة شِجَرَة وَرْدٍ أَبْيَض ، وَلَفَتَ نَظَرَهَا أَنَّ فِي مَدْ خَلِ الْحَديقة شِجَرَة وَرْدٍ أَبْيض وَأَنَّ ثَلاثَة مِنَ الْبُسْتَانِيِينَ مُنْهُمَ كُونَ في طِلاَء الْوَرْدِ الْأَبْيض وَأَنَّ ثَلاثَة مِنَ الْبُسْتَانِيِينَ مُنْهُمَ كُونَ في طِلاَء الْوَرْدِ الْأَبْيض بِاللَّوْنِ الْإَحْمَر ، فَعَجِبَت لِذَلك ، لَكَنِها عَجِبَت كُلَّ الْعَجَب بِاللَّوْنِ الْإَحْرَاق «كُونَشِينَة» .



وَفِي هٰذِهِ اللَّخْظَةِ ظَهَرَتِ الْمَلِكَةُ وَسَطَ حَاشِيَتِهَا وَأَطْفَالِ أَسْرَبَها وَضُيُوفِهَا، وَرَأَت «أَلِيس» الْأَرْنَبَ الْأَبْيض يَلْبَسُ أُسْرَبَها وَضُيُوفِهَا، وَرَأَت وَشَارَاتِ الشَّرَف، وَخَلْفَهُ ضَابِط فَكَلَّةً مُحَلاَّةً بِالْأَوْسِمَةِ وَشَارَاتِ الشَّرَف، وَخَلْفَهُ ضَابِط يَحْمِلُ تَاجَ الْمَلِك، فَوْقَ مِخَدَّةٍ صَغِيرَةٍ مِنَ الْقَطِيفَةِ يَحْمِلُ تَاجَ الْمَلِك، فَوْقَ مِخَدَّةٍ صَغِيرَةٍ مِنَ الْقَطِيفَةِ الْقُرْمُزِيَّةِ اللَّوْنَ... ثُمَّ أَقْبَلَ مَلِكُ «الْكُوتشِينَةِ» بيْنَ الْوُزَرَاءِ وَالْعُظَمَاء ...

وَلَمَّا اَقْ تَرَبِ الْمَوْ كِبُمِنْ «أَلِيس» نَظَرَتِ الْمَلِكَةُ إِلَيْهَا وَسَأَلَتْهَا فَى غِلْظَة : «مَا اسْمُكِ يَا طَفْلَة ؟-» فَرَدَّت فِى أَدَبِ جَمِّ : « إِسْمِى " أَلِيس " يَا صَاحِبَةَ الْجَلَالَة » . ثُمَّ قَالَت فَى نَفْسِها : « عَجِيبَة ! . . . إِنَّهُمْ جَمِيعًا أُوْرِاقٌ " كُوتْشِينَة " ، وَيَجِبُ أُلاَّ أَخَافَ مِنْهُم » . . . فَسَأَلَتْهَا الْمَلِكَةُ : « هَلْ تَلْعَبِينَ وَيَجِبُ أُلاَّ أَخَافَ مِنْهُم » . . . فَسَأَلَتْهَا الْمَلِكَةُ : « هَلْ تَلْعَبِينَ الْجَلِالَة ؛ « هَلْ تَلْعَبِينَ الْجَلالَة ؛ » ؟ ، فَردَّت « أَلِيس » : « نَعَمْ ، يا صَاحِبَة الْجَلالَة ؛ « هَيّا إِذَنْ » ، الْجَلالَة ؛ « هَيّا إِذَنْ » ، فَرَدَّت إِلَيْهَا الْمَلِكَةُ قَائِلَة ؛ « هَيّا إِذَنْ » ،

وَصَاحَتْ بِصَوْتٍ كَالرَّعْدِ : « خُذُوا أَمَاكِنَكُم »... لَمْ تَرَ «أَلِيس » فِي حَيَاتِها لِعْبَةً «كُرُوكيت » غَريبَةً كَهَذِهِ ، فَقَدْ كَانَتِ الْكُرَاتُ قَنَافِذَ حَيَّةً ، وكَانَتِ الْمَضَارِبُ بَجَعَاتٍ حَيَّة ، وكَانَتْ عَوَارِضُ الْهَدَف وَأَعْمِدَتُهُ جُنُودًا قَدِ انِْحَنَوْا عَلَى أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلهم ... وَوَجَدَتْ «أَلِيس» صُعُوبَةً شَدِيدَةً فِي التَّحَكُّم فِي الْبَجَعَةِ النَّتِي تَلْعَبُ بِهَا ، فَكُلُّمَا أَمْسُكُتُ بَهَا ، وَوَضَعَتْ رَقَبَتُهَا الطُّويلَةَ تَحْتَ ذِراعِهَا ، لِتَضْرِبَ بِهَا الْكُرَة ، لَوَتِ الْبَجَعَةُ جِسْمَهَا ، وَأَفْلَتَتْ مِنْ « أَلِيس » ... وَالْمَلِكَةُ لاَ تَكُفُّ لَخَظَةً عَن الصِيَاحِ فِى اللَّاعِبِينَ ، وَعَنْ إِصْدَارِ أَمْرِهَا : اِقْطَعُوا رَأْسَه ، أَوِ اقْطَعُوا رَأْسَها! ٠٠٠ حَتَّى كَانَ اللاَّعِبُونَ جَمِيعًا - بَعْدَ نِصْفِ سَاعَة - قَدْ حُكِمَ عَلَيْهِمْ بِالْإِعْدَام، مَاعَدَا الْمَلِكَ وَالْمَلِكَةَ وَ« أَلِيس» ا َ وَسَأَلُتِ الْمَلِكَةُ « أَلِيس » : « هَلْ رَأَيْتِ السُّلَحْفَاةَ

الْحَزِينَة ؟ »، فأجَابَتْ «ألِيس» :

« أَنَا لاَ أَعْرِفُ شَيْعًا عَنِ

السُّلَحْفَاةِ الْحَزِينَة ، ولَمْ أَسْمَعْ

عَنْها مِنْ قَبْل » ، فقالَتِ
عَنْها مِنْ قَبْل » ، فقالَتِ
الْمَلَكَة : « تَعَالِي إِذَنْ . . . وَسَوْفَ تُخْبِرُكِ السُّلَحْفَاةُ وَسَوْفَ تُخْبِرُكِ السُّلَحْفَاةُ وَسَوْفَ تُخْبِرُكِ السُّلَحْفَاةُ وَسَوْفَ مَعًا . . . وَسَارَتَا مَعًا . . . وَسَارَتا مَعًا . . . . وَسَارَتا الْبَنْعَاءَ راقِدَةً

فِي الشَّمْس، فَصَاحَتْ بِهَا الْمَلِكَة : «قُومِي أَيَّتُهَا الْكَسُول... اسْتَيْقِظِي... وَاذْهَبِي مَعَ هَذِهِ الْفَتَاةِ الصَّغِيرَةِ إِلَى السُّلَحْفاةِ الْحَزِينَة ، لِتَقَصَّ عَلَيْهَا قِصَّتَهَا ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ الْحَزِينَة ، لِتَقَصَّ عَلَيْهَا قِصَّتَهَا ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ الْحَزِينَة ، لِتَقَصَّ عَلَيْهَا قِصَّتَها ... أَمَّا أَنَا فَسَأَعُودُ لِأَباشِرَ تَنْفيذَ أَحْكَامِ الْإِعْدَامِ التَّتِي أَمَرُ تُ بِها ... » تَنْفيذَ أَحْكَامِ الْبِعْدَامِ التَّتِي أَمَرُ تُ بِها ... » جَلَسَتِ الْبَبْغَاء ، وَحَكَّتْ عَيْنَيْهَا ، وَطَلَّتْ تُرَاقِبُ الْمَلِكَة جَلَسَتِ الْبَبْغَاء ، وَحَكَّتْ عَيْنَيْهَا ، وَطَلَّتْ تُرَاقِبُ الْمَلِكَة

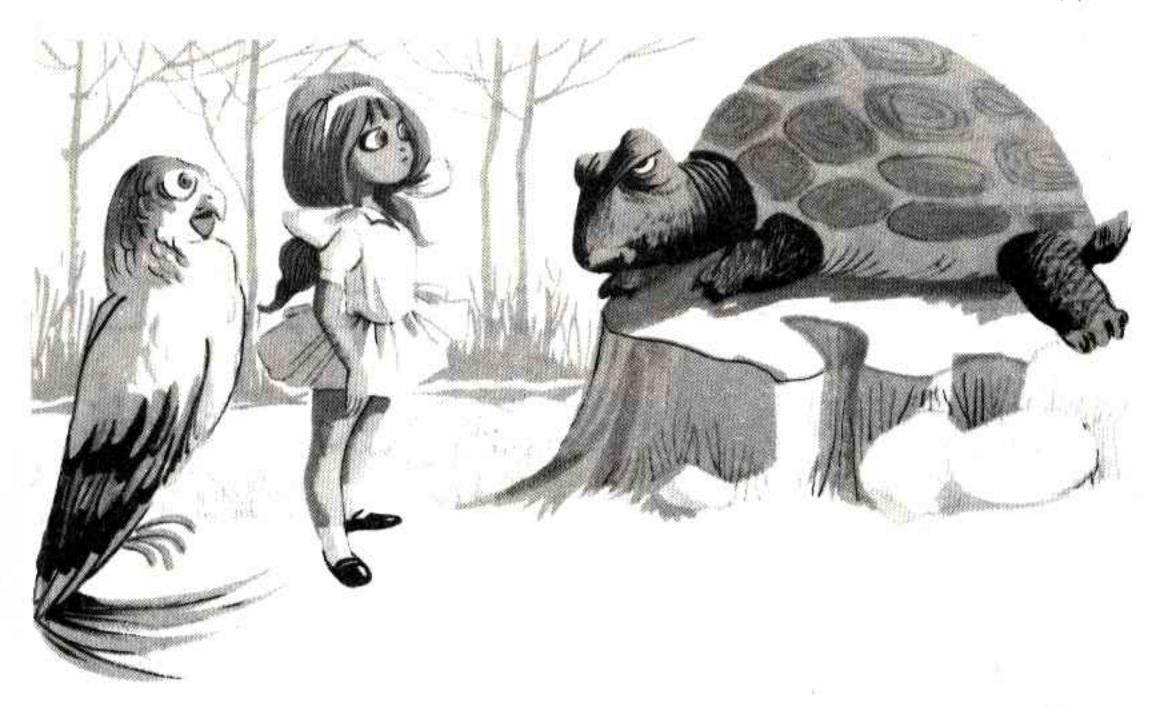

حَتَّى اخْتَفَت، فَضَحِكَتْ وَقَالَت: «يا لَهُ مِنْ شَيْء مُضْحِك!» فَسَأَلَتْها « أَلِيس » : « مَا الشَّيْء الْمُضْحِك ؟ » ، فَأَجَابَتْ : «هِي َ... إِنَّهُ خَيَالُها ... فَإِنَّهُمْ لاَ يُعُدِّمُونَ أَحَدًا أَبَدًا!»... سَارت « أَلِيس » وَالْبَبْغَاء ، حَتَّى وَصَلَتَا إِلَى السُّلَحْفَاة الْحَزِينَة ؛ فَإِذَا هِي جَالِسَةٌ فَوْقَ صَخْرَة . وَعِنْدَمَا اقْتَرَبَتا الْحَزِينَة ؛ فَإِذَا هِي جَالِسَةٌ فَوْقَ صَخْرَة . وَعِنْدَمَا اقْتَرَبَتا مِنْهَا ، سَمِعَتْهَا « أَلِيس » تَتَنَهَد ، كَأَنَّ قَلْبَهَا يَنْفَطِر ؛ فَسَأَلَت مِنْهَا ، سَمِعَتْهَا « أَلِيس » تَتَنَهَد ، كَأَنَّ قَلْبَهَا يَنْفَطِر ؛ فَسَأَلَت « أَلِيس » الْبَبْغَاء : « مَا سِرُ حُزْنِهَا ؟ » ، فَأَجَابَتِ الْبَبْغَاء : « مَا سِرُ حُزْنِهَا ؟ » ، فَأَجَابَتِ الْبَبْغَاء :



## «هٰذَا خَيَالُها ... فَلَيْسَ هُنَاك سَبَبٌ لِحُزْنِها! » ...

وَلَمَّا وَقَفَتْ الإِثْنَتَانَ أَمَامَ السُّلَحْفَاةِ ، نَظَرَتْ إِلَيْهِمَا بِعَيْنَيْنِ تَتَرَقْرَقُ فِيهِما الدُّمُوعِ ، وَلَمْ تَتَكَلَّمُ ، فَقَالَتْ لَهَا الْبَبْغَاء : « هٰذِهِ السَّيّدَةُ الصَّغِيرَةُ تُرِيدُ أَنْ تَعْرُفَ قَصَّةً حَيَاتِك »، فَقَالَتِ السُّلَحْفَاةُ فِي صَوْتٍ حَزِينٍ ، وَهِيَ تَتَنَهَّدُ في حُرْقَةٍ شَدِيدَة : « عِنْدَمَا كُنَّا صِغَارًا ، كُنَّا نَذْهَبُ إِلَى الْمَدْرَسَةِ فِي الْبَحْرِ، وَكَانَتِ الْمُدَرِّ سَةُ 'تَعَلِّمُنَا الْقِرَاءَةَ وَالْكَتَابَةَ وَالْحِسَابِ...وَكَانَتْ مُدَرّسَةُ الرَّسْمِ سَمَكَةً عَجُوزًا ، تَأْتِي مَرَّةً كُلَّ أُسْبُوع ، اِلتُعَلِّمنَا الرَّسْمَ والتَّخْطِيط . . . أَمَّا هٰذِهِ الْبَبْغَاءُ فَكَانَتْ تَذْهَبُ إِلَى مُدَرّس الْمُوسِيقي ، لِتَتَعَلَّمَ الضَّحِكَ والْبُكاء ... » ، وَهُنَا تَدَخَّلَتِ الْبَبْغَاءُ قائِلَة : «كَنْيَ ِ حَدِيثًا عَنِ الدُّرُوسِ ... ، وكانَتْ تُوشِكُ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا آخَرَ، لَكُنَّهُمْ سَمِعُوا مِنْ بَعِيدٍ صَوْتًا عَاليًا يَقُول: «سَتَبْدَأُ

الْمُحَاكَمَة »، فَأَمْسَكَتِ الْبَبْغَاءُ بِيَدِ «أَلِيس»، وَقَالَت ْلَهَا: «هَيَّا بِنَا ».

وَحِينَمَا وَصَلَتَا إِلَى قَاعَةِ الْمُحَاكَمَة ، وَجَدَتَا الْمَلِكَ وَالْمُلِكَة بَالْمَلِكَة جَالِسَيْنِ عَلَى الْعَرْش، وَحَوْلَهُمَا حَشْدٌ غَفِيرٌ مِن وَالْمَلِكَة جَالِسَيْنِ عَلَى الْعَرْش، وَحَوْلَهُمَا حَشْدٌ غَفِيرٌ مِن أَصْنَافِ الطَّيُّورِ وَالْحَيَوَ انَاتِ الصَّغِيرَة ، وَأُوْرَاقِ «الْكُوتشِينَة»، وَرَأْتَا وَرَقَة «كُوتشِينَة» مُقَيَّدَة ، وبِجَانِبِهَا جُنْدِيَّانَ يَحُرُسَانِها ، وَرَأَتَا وَرَقَة «كُوتشِينَة » مُقَيَّدَة ، وبِجَانِبِهَا جُنْدِيَّانَ يَحُرُسَانِها ،



وشَاهَدَتَا الْأَرْنَبَ الْأَبْيَضَ بِمَلاَبِسِهِ الْمُزَرْكَشَةِ الْمُحَلاَّةِ الْمُحَلاَّةِ الْمُخَلاَّةِ الْمُلك، وهُوَ يَحْمِلُ في يُمْنَاهُ الْأَوْسِمَة، يَقِفُ بِجانِبِ الْمَلك، وهُوَ يَحْمِلُ في يُمْنَاهُ نَفِيرًا، وفي يُسْرَاهُ ورَقَةً مَلْفُوفَة؛ وَفِي وَسَطِ الْقَاعَةِ مِنْضَدَةٌ فَوْقَهَا « تُورْتَة » كَبيرة ، جَمِيلَةُ الشَّكُلْ، حَتَى إِنَّ « أَلِيس » فَوْقَهَا « تُورْتَة » كَبيرة ، جَمِيلَةُ الشَّكُلْ، حَتَى إِنَّ « أَلِيس » أَحَسَت الْجُوعَ الشَّدِيدَ عِنْدَ مُشَاهَدَتِها . . .

كَانَ الْقَاضِي هُوَ الْمَلِكَ نَفْسَه ، وكَانَ يَضَعُ تَحْتَ تَاجِهِ شَعْرًا أَبْيَضَ مُسْتَعَارًا ( بَرُوكَة ) ، وعَن يَمِينِهِ وشِمَالِهِ يَعْلِسُ الْمُحَلَّقُونَ ، وهُمُ-اثنا عَشَرَ مِن الطَّيْرِ والْحَيُوان ... نَفَخ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضُ فِي نَفِيرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتَ ، ثُمَّ بَسَطَ الْوَرقَة الْمَلْفُوفَة ، وأَخَذَ يَقْرًأ : مَلِكَةُ «الْكُوتشِينَة» صَنعَت « تُورتَة »، في يَوْم صَيْف ... وَرقَة شُولاً وأَخْفَتْها ... شَرَقَتِ « النَّور ثَة » وذَهَبَت بِها بَعِيدًا ، وأَخْفَتُها ... قَالَ الْمَلْكُ لِلْمُحَلَّقِينِ: « فَكَرُواجَيِّدًا قَبْلَ إِصْدَارِ حُكُمْمِكُمْ قَالَ الْمَلْكُ لِلْمُحَلَّقِينِ: « فَكَرُواجَيِّدًا قَبْلَ إِصْدَارِ حُكُمْمِكُمْ قَالَ الْمَلْكُ لِلْمُحَلَّقِينِ: « فَكَرُواجَيِّدًا قَبْلَ إِصْدَارِ حُكُمْمِكُمْ

عَلَى الْمُتَهَمَة »؛ فَقَالَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضُ فِي سُرْعَة : «هُناكَ الْكَثِيرُ قَبْلَ الْحُكْم»، فقالَ الْمَلك : « نَادُوا الشَّاهِدَ الْأُوَّل »، فَقَالَ الْمَلك : « نَادُوا الشَّاهِدَ الْأُوَّل »، فَدَخَلَ صَانِعُ الْقُبُعَات ، وفِي إِحْدَى يَدَيْهِ فِنْجَانُ شَاى ، فَدَخَلَ صَانِعُ الْقُبُعَات ، وفي إِحْدَى يَدَيْهِ فِنْجَانُ شَاى ، وفي يَدِهِ الْأُخْرَى قَطْعَة مِنَ «الكِيك» ، وقال : «عَفُوًا وفِي يَدِهِ الْأُخْرَى قَطْعَة مِنَ «الكِيك» ، وقال : «عَفُوًا ياصَاحِبَ الْجَلَالَة ، لِإِحْضَادِى هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ مَعِي فَإِنِي ياصَاحِبَ الْجَلَالَة ، لِإِحْضَادِى هٰذِهِ الْأَشْيَاءَ مَعِي فَإِنِي لَمْ أَكُنْ قَدْ فَرَغْتُ مِنْ شُرْبِ الشَّايِ حِينَمَا اسْتَدْعُو فِي ...



فِي هذهِ اللَّخْطَةِ وضَعَتِ الْمَلِكَةُ نَظَارَتَهَا عَلَى عَيْنَيْهَا ، وَجَعَلَتْ تُحَدِّقُ إِلَى الشَّاهِدِ النَّذِي اصْفَرَ لَوْنُه ، وار تَجَفَ بَدَنُه ، فَقَالَ لَهُ الْمَلِك : « قُلْ مَا تَعْرِفُه ، ولاَ تَكُنْ عَصَبِيًّا ، وَإِلاَّ أَمَرْتُ بِإِعْدَامِك » ، لَكِنَ الشَّاهِدَ ظُلَّ يَر تَجِف ، و يَر فَعُ وَإِلاَّ أَمَر ثَ بِعِف ، و هُو يَنظُرُ فِي رُعْبِ إِلَى الْمَلِكَة . وَلِشِدَة اضْطِرَابِهِ أَكُلَ قِطْعَةً مِن فَيْجَانِ الشَّاي بَدلاً مِنَ «الْكِيك» . . .

وَفِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ شَعَرَتْ «أَلِيس» شُعُورًا غَرِيبًا حَيَّرَها، لَكَنِهًا تَحَقَّقَتْ مِنْهُ ... كانَتْ قَدْ بَدَأْتُ تَنْمُو وَتَطُولُ مِنْ جَدِيد، حَتَّى قَالَ لَهَا : الْفَأْرُ الَّذِي كَانَ يَجْلِسُ بِجِوَارِها جَدِيد، حَتَّى قَالَ لَهَا : الْفَأْرُ الَّذِي كَانَ يَجْلِسُ بِجِوَارِها «لاَ تَضْغَطِينِي ... إِنِّى أَكُادُ أَعْجَزُعَنِ التَّنَفُّسُ ١»، فقالَتْ لَهُ: « هٰذَا شَيْءٌ خَارِج عَنْ إِرَادَتَى ... إِنِّى أَنْمُو » . « هٰذَا شَيْءٌ خَارِج عَنْ إِرَادَتَى ... إِنِّى أَنْمُو » . وَطَوَالَ هٰذَا الْوَقْتِ لَمْ تَرْفَعِ الْمَلِكَةُ عَيْنَيْها عَنْ صَانِع وَطَوَالَ هٰذَا الْوَقْتِ لَمْ تَرْفَعِ الْمَلِكَةُ عَيْنَيْها عَنْ صَانِع وَطَوَالَ هَذَا الْوَقْتِ لَمْ تَرْفَعِ الْمَلِكَةُ عَيْنَيْها عَنْ صَانِع

الْقُبَّات، فَازْدَادَ رُعْبُه، وَأَخَذَ يَقُولُ بِصَوْتٍ مُرْتَجِف: ﴿ أَنَا لَمْ الْحَرْنَبُ لِحَدْ مِسْكِين، ياصَاحِبَ الْجَلَالَة... وَقَدْ قَالَ لِيَ الْأَرْنَبُ الرَّمَادِيّ: ﴿ أَنَا لَمْ أَقُلُ الرَّمَادِيّ : ﴿ أَنَا لَمْ أَقُلُ الرَّمَادِيّ : ﴿ أَنَا لَمْ أَقُلُ الرَّمَادِيّ : ﴿ قَالَ الْمَلِكُ : ﴿ إِنَّهُ يُنْكُو ... دَعْ هذه الْمَسْأَلَة مِنَ الْمَوْضُوع ﴾ ، فقال المَانِعُ الْقُبُعات : ﴿ حَسَنًا يامَو لاي ... عَلَى أَي خَالٍ قَالَ لِي الْفَأْدِ لِيرَى عَلَى أَي أَنْ الْفَأْدِ لِيرَى مَا يَصْنَع، لَكِنَ الْفَأْدِ لَمْ يَسْمَع شَيْئًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ... مَا يَصْنَع، لَكِنَ الْفَأْدِ لَمْ يَسْمَع شَيْئًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ... مَا يَصْنَع، لَكِنَ الْفَأْدِ لَمْ يَسْمَع شَيْئًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ... مَا يَصْنَع، لَكِنَ الْفَأْدِ لَمْ يَسْمَع شَيْئًا لِلْأَنَّةُ كَانَ نَاثِمًا ...

سَأَل أَحَدُ الْمُحَلَّقِينَ الشَّاهِد : « مَاذَا قَال الْفَأْر ؟ » ، فَرَدَّ صَانِعُ الْقُبُعَات : « هٰذَا شَيْءٌ لا أَتَذَ كُرهُ الآن » ، فقال الْمَلِك : « يَجِبُ أَنْ تَتَذَكَّر ، وَإِلاَّ حَكَمْتُ عَلَيْك فقال الْمَلِك : « يَجِبُ أَنْ تَتَذَكَّر ، وَإِلاَّ حَكَمْتُ عَلَيْك بِلاَيْعَدَام » ، فَأَلْقَى الشَّاهِدُ الْمِسْكِينُ فِنْجَانَ الشَّاي بِالاِيْعَدَام » ، فَأَلْقَى الشَّاهِدُ الْمِسْكِينُ فِنْجَانَ الشَّاي وَ « الْكِيك » ، وَركع ، وقال : « أَنَا رجُلْ بائِسْ يا صَاحِبَ وَ الْجَلَالَة » ، فقال الْمَلِك : « إِذَا كَانَ هٰذَا كُلَّ مَا تَعْرُفُهُ عَن الْجَلَلَة » ، فقال الْمَلِك : « إِذَا كَانَ هٰذَا كُلُّ مَا تَعْرُفُهُ عَن

الْمَوْضُوع ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَنْصَرِف » ، فَأَخَذَ يَجْرِى إِلَى الْمَوْضُوع ، فَالْأَفْضَلُ أَنْ تَنْصَرِف » ، فَأَخَذَ يَجْرِى إِلَى الْخَارِجِ فِي نُسرْعَة الْحِصَان . فَقَالَتِ الْمَلِكَة : « اِقْطَعُوا رَأْسَه ! » لَـكَنَّهُ كَانَ قَدِ اخْتَنَى عَنِ الْأَنْظَار . . .

قَالَ الْمَلِكِ : ﴿ نَادُوا الشَّاهِدَ الثَّانِي » ، فَتَقَدَّمَتْ طَبَّاخَةُ الْأُمِيرَة ، وَهِيَ تَخْمِلُ صُنْدُوقَ الْفُلْفُلُ، فَبَدَأَ الْحَاضِرُونَ يَعْطُسُونَ عَطْسًا مُتَوَاصِلاً ... فَسَأَلَهَا الْمَلكِ: «مِمَّ يُصْنَعُ الكَعْك؟» قَالَت: «مِنَ الفُلْفُلُ غَالبًا »، وَقَالَ صَوْتُ نَائِمٍ: «مِنَ الغُتَاتِ »، فَصَاحَتِ الْمَلِكَةِ: « أَسْكِتُوا هٰذَا الْـفَأْرِ... اقْطَعُوا رأْسَهِ ... ِاضْرِبُوه... اقْرُصُوه ... انْزَعُوا شَوَارِبَه ...» وَ فِى أَثْنَاء ذَٰلِكَ كَانَتِ الطَّبَّاخَةُ قَدِ اخْتَفَت! فَقالَ الملك: « لأَيهُمْ ... نَادُوا الشَّاهِدَ التَّالَى»، فَبَسَطَ الْأَرْنَبُ الْأَبْيَضُ الْوَرَقَةَ الْمَلْفُوفَة، لِيَذْ كُرَ اسْمَ الشَّاهِدِ الثَّالثِ... وَتَصَوَّرْ دَهْشَةَ «أَلِيسٍ» عِنْدَمَا قَرَأَ الْأَرْنَبُ الْأَيْضُ بِصَوْتِهِ الْعَالِي الثَّابِت: « أَلِيسِ» !



صَاحَتْ « أَلِيس » : « نَعَمْ أَنَا هُنا » ، فَسَأَلُهَا الْمَلِك : « مَاذَا تَعْرِفِينَ عَنْ هٰذَا الْمَوْضُوع ؟ » فَأَجَابَت: « لاَ شَيْء » ، فَأَلَحَ النَّهِ فِينَ عَنْ هٰذَا الْمَوْضُوع ؟ » فَقَالَتْ : « لاَ شَيْء عَلَى فَأَلَحَ الْمَلِك : « لاَ شَيْء أَبَدًا » ، فَقَالَتْ : « لاَ شَيْء عَلَى وَجُهِ الْاِطْلاق » . . .

دَوَّنَ الْمَلِكُ شَيْئًا فِي وَرَقَةٍ أَمَامَه، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى «أَليس»، وَقَالَ: « إِنَّ الْمَادَّةَ الثَّانيَةَ وَالْأَرْ بَعِينَ مِنَ الْقَانُون تَنُصُّ عَلَى أَنَّ الَّذِينَ يَزِيدُ طُولُهُمْ عَلَى مِيلِ يُطْرَدُونَ مِنَ الْمَمْلَكَه ١»، فَنَظَرَ الْجَمِيعُ إِلَى « أَلِيس » ، فَقَالَت : « طُولِي لَيْسُ مِيلاً » ، فَقَالَتِ الْمَلِكَةِ : « بَلْ مِيلاَنِ تَقْرِيبًا » قَالَتْ «أَلِيس» : « لَنْ أُغَادِرَ الْمَمْلَكَة»، فَاصْفَرَ وَجْهُ الْمَلِك، وَنَظَرَ إِلَى الْمُحَلَّفِين، وَقَالَ لَهُمْ بَصَوْتٍ مُرْتَجِف : « فَكَرِّرُوا فِى قَرَارِكُم ! » ، فَقَالَتِ الْمَلِكَة : « لاَ، لاَ ... تَنْفيذُ الْحُكُم أُوَّلاً، ثُمَّ إِصْدَارُ ْ الْقَرَّارِ فِيمَا بَعْدُ !... فَقَالَتْ «أَلِيسِ» بِاللسَّخَافَة ! يَا لَلْغَبَاءِ ! لاَ يُنَفِّذُ الْحُكُم قَبْلَ صُدُورِهِ إِلاَّ الْحَمْقَى الْمُغَفَّلُون! » فَاحْمَرَ وَجُهُ الْمَلِكَةِ غَضَبًا، وَقَالَت: « إِقْطَعُوا رَأْسَهَا » ، فَاحْمَرَ وَجُهُ الْمَلِكَةِ غَضَبًا، وَقَالَت: « إِقْطَعُوا رَأْسَهَا » ، لَا كُنَّ أَحَدًا مِنَ الضُّبَاطِ وَالْجُنُودِ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكانِه، لِكُنَّ أَحَدًا مِنَ الضُّبَاطِ وَالْجُنُودِ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكانِه، لِلاَنَّ أَحَدًا مِنَ الضَّبَاطِ وَالْجُنُودِ لَمْ يَتَحَرَّكُ مِنْ مَكانِه، لِلاَنَّ أَحِدًا مِنَ الضَّبِيعِيّ، وعَادَتْ إِلَى حَجْمِهَا الطَّبِيعِيّ،



وَقَالَت: « مَنْ أَنْتُم ؟ . . . إِنَّكُمْ مَجْمُوعَة مِنْ أُورَاقِ "الكُوتْشِينَة " . . . إِنَّنِي أُمَزّ قُكُمْ جَمِيعًا بِيدَى هَا تَيْن ! » . فَطَارَت أُورَاق ( الْكُوتْشِينَة » في الْهَوَاء ، وَجَعَلَت تَهجُمُ فَطَارَت أُورَاق ( الْكُوتْشِينَة » في الْهَوَاء ، وَجَعَلَت تَهجُمُ عَلَى « أَلِيس » صَيْحَة خَوْفٍ وعَضَبٍ عَلَى « أَلِيس » صَيْحَة خَوْفٍ وعَضَبٍ





مَعًا، وَحَاوَلَتُ أَنْ تُمْسِكَ بِالْأُوْرَاقِ وَتُمَزِّقَهَا ، لَكُنَّهَا رَأْتُ نَفْسَهَا راقِدَةً فِي الأُوْرَاقِ وَأُخْتُهَا تُزِيحُ بَعْضَ أَوْراقِ الْأَدْ بُوحَة ، وأُخْتُهَا تُزِيحُ بَعْضَ أَوْراقِ الْأَشْجَارِ النَّي تَسَاقَطَتُ فَوْقَ وَجْهِهَا . . .

قَالَتِ الْأُخْت: « اِسْتَيْقِظِي يَا "أَلِيس " ... لَقَدْ نِمْتِ طُويلاً! » فَصَاحَت « أَلِيس » : « أَكَانَ هٰذَا النَّذِي رَأَيْتُهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ كُلُّهُ عُجِيب غَرِيبٍ! » كُلُّهُ حُلْمً عَجِيب غَرِيبٍ! »

وَحَكَتْ « أَلِيس » لِأُخْتِها مَا اسْتَطَاعَتْ أَنْ تَذْ كُرَهُ مِنْ هَٰذِهِ الْمُعْامَرَاتِ الْغَرِيبَة ، فَقَبَّلَتْهَا أُخْتُهَا ، وَقَالَتْ لَهَا ؛ هذه المُعامَرَاتِ الْغَرِيبَة ، فَقَبَّلَتْهَا أُخْتُهَا ، وَقَالَتْ لَهَا ؛ « لَقَدْ كَانَ مَنَامًا غَرِيبًا ، يا شَقِيقَتِي الْعَزِيزَة ، بِدُونِ شَكَ . . . . فاجْرِي الْآنَ لِنَتَنَاوَلَ الشَّاى ، فَقَدْ تَأَخَّرَ الْوَقْت » . . . . فَاجْرِي الْآنَ لِنَتَنَاوَلَ الشَّاى ، فَقَدْ تَأَلُّ تُفَكِّرُ فِي هٰذَا الْحُلْمِ جَرَتْ « أَلِيس » وَهِي لَا تَزَالُ تُفَكِر فِي هٰذَا الْحُلْمِ الرَّائِعِ الْعَجِيبِ اللَّائِعِ الْعَجِيبِ ا



## أسئلة في القصة

- ١ \_ ما تعرف عن بلاد العجائب ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم ؟
- ٢ لماذا رمت « أليس » الفل الذي قطفته ، وجرت في الحديقة ؟
- ٣ فتحت «أليس» الباب الصغير ، لكنها لم تدخل . فكيف استطاعت
   فتحه ؟ ولماذا لم تدخل ؟
- ٤ «شيء عجيب! ما أفظع هذا! إن أعضاء جسمي كلها تضمر وتنكمش ٤
   قالت «أليس » هذه العبارة ، فتى قالتها ؟ وما السبب ؟
  - ه \_ ما بركة الدموع ؟ ومم تكوّنت ؟ وماذا حدث فيها ؟
  - ٦ أين وجلت « أليس ، الكعكة ؟ وما جرى لها بعد أن أكلها ؟
- ٧ لماذا فر الفأر من « أليس » أولا ، ثم عاد إليها ؟ اذكر بالتفصيل ماجري بينهما .
- ۸ قالت «أليس»: «إن حجمى يتغير فى اليوم مرات . . . » أتم هذه العبارة ،
   واذكر مناسبها ، واكتب الحوار الذى جرى بينها وبين من كانت تكلمه .
- ٩ ما الضفدع والسمكة ؟ وماذا حدث بينهما ؟ وكيف كانت و أليس ، تراهما
   وتسمعهما ، وهما لا يريانها ؟
- ١٠ كانت لعبة « الكروكيت » لعبة غريبة على « أليس » فلماذا ؟ وما جرى
   للأعبين واللاعبات ؟
- ١١ حدثت فى أثناء المحاكمة أشياء غريبة ومضحكة ، فمن كان القاضى ؟
   ومن المهم ؟ وما الهمة ؟ ومن الشهود ؟ اذكر بعض الأحداث التى جرت فى المحكمة .
- ١٢ كيف دخلت « أليس » مطبخ الأميرة ؟ وما رأت فيه ؟ وماذا حدث بينهما ؟
- ١٣ كيف عرفت « أليس » أن ما رأته كان حلماً ؟ وهل سرّها هذا الحلم ؟
  - ١٤ حاول أن تلخص هذه القصة في ثلاث صفحات من إنشائك.